## منن العقيلة السنوسية الصغى ي (أمر البراهين)

قال الإمام أبوعبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت: ٨٩٥هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم. الحُمُد لله. والصَّلاَّة وَالسَّلاَّمُ عَلَى سيدنا رَسُولِ اللهِ.

اعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ العَقْلِيَ يَنْحَصِرُ فِي ثَلاَثَةِ أَقْسَامِ: الْوُجُوبِ، وَالْإِسْتِحَالَةِ، وَالْجَوَازِ. فَالْوَاجِبُ: مَالا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وَجُودُهُ. وَالْجَائِزُ: مَا يَصِحُّ فِي الْعَقْلِ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَفٍ شَرْعاً أَنْ وَالْمُسْتَحِيلُ: مَا لاَيُتَحَوِرُ فِي الْعَقْلِ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَفٍ شَرْعاً أَنْ يَعْرِفَ مَا لاَيُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وَجُودُهُ. وَالجَائِزُ: مَا يَصِحُّ فِي الْعَقْلِ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَفٍ شَرْعاً أَنْ يَعْرِفَ مَوْلانًا جَلَّ وَعَزَ، وَمَا يَسْتَحِيلُ، وَمَا يَجُوزُ. وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مِثْلَ ذِلِكَ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.

فَمَا يَجِبُ لِمَولانَا جَلَّ وَعَزَّ عِشرُونَ صِفةً، هي: ١. الوُجُودُ، ٢. وَالقِدَمُ، ٣. وَالبَقَاءُ، ٤. وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى للْحَوَادِثِ، ٥. وَقِيَامُةُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ: أَيُ لاَ يَفْتَوُ إِلَى مَحَل، وَلاَ مُخصِّص، ٦. وَالْوَحْدَاتِيَّةُ: أَيُ لاَ ثَانِي لَهُ فِي ذَاتِه، وَلاَ فِي صِفَاتِه، وَلاَ فِي أَفْعَالِه. فَهذِه سِتُ صِفَاتِ: الأُولَى نَفْسِيَّةٌ، وَهِيَ: الْوَجُودُ، وَالْخَمْسَةُ بَعْدَهَا سَالْبَيَةٌ. ثُمَّ يَجِبُ لَهُ تَعَالَى سَبعُ صِفَاتٍ تُسمَى صِفَاتِ المُعَانِي سِتُ صِفَاتِ: اللَّولَى نَفْسِيَةٌ، وَهِيَ: الْوَجُودُ، وَالْخَمْسَةُ بَعْدَهَا سَالْبَيَةٌ. ثُمَّ يَجِبُ لَهُ تَعَالَى سَبعُ صِفَاتٍ تُسمَى صِفَاتِ المُعَانِي وَهِيَ: ١. القُدْرُقُ، ٢. وَالإِرَادَةُ : المُتَعَلَقَانِ بِجَمِيعِ المُمْكِكَات، ٣. وَالْعِلْمُ المُتَعَلِّقُ بَعْدِي الْوَجِبَاتِ، وَالْمَسْمُ عَلَقَان بِجَمِيعِ الْمُوجُودَات، ٧. وَالْكَلامُ : الذَّي لُسَ بِحَرْف، وَلاَ وَهُويَ: لاَ تَعَلَقُ بِشْيَءِ، ٥. وَالسَّمْعُ ٦. وَالبَصَرُ : المُتَعَلِقَان بِجَمِيعِ المُوجُودَات، ٧. وَالْكَلامُ : الذَّي لُسَ بِحَرْف، وَلا صَوْت، وَيَعَلَقُ بِمَا يَعَلَقُ بِهِ الْعِلْمُ مِنَ المُتَعَلَقَاتِ. ثُمَّ سَبْعُ صِفَاتٍ، تَسَمَّى صِفَاتٍ مَعْنَويَة، وَهِيَ: مُلازِمَةٌ للسَّبْعِ الأُولَى، وهِيَ: وَيَعَلَقُ بِمَا يَعَلَقُ بِهِ الْعِلْمُ مِنَ المُتَعَلَقَاتِ. ثُمَّ سَبْعُ صِفَاتٍ، تَسَمَّى صِفَاتٍ مَعْنَويَة، وَهِيَ: مُلازِمَةٌ للسَّبْعِ الْأُولَى، وهِيَ: كُونُهُ تَعَالَى : ١. قَادِرًا، ٢. وَمُريدًا، ٣. وعَالِما، ٤. وَحَيَا ه. وسَمِيعاً، ٦. وبَصِيراً، ٧. ومُريدًا، ٧. ومُريدًا، ٣. وعَالِما، ٤. وحَيَا ه. وسَمِيعاً، ٦. وبَصِيرا، ٧. ومُثَكَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَامُ مِنَ المُعْرَاء عَلَى الْعَلْمَ الْمَعْرَاء ٢. ومُريدًا، ٣. ومُريدًا ١٤. ومَويَا إِلَا عَلَيْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَاعُ الْمَاء اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَاء عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمَعْرِهِ الْعَلْمَ الْمُؤْمِلُكُونِ الْمُؤْمِ الْسَلَقِيْمُ الْمَاعِلَى الْعَلْمَةُ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونِ الْمُولِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُو

وَمِمَّا سِنتَحِيلُ فِي حَقَّهِ تَعَالَى عِشْرُونَ صِفَةً، وَهِي أَضْدَادُ الْعِشْرِينَ الأُولَى، وَهِيَ: ١. العَدَمُ، ٢. وَالحُدُوثُ، ٣. وَطُرُوءُ الْعَدَمِ، ٤. وَالْمُمَا ثَلَةُ الْحَوَادِثِ: بِأَنْ يَكُونَ جِرْمًا: أَيْ تَأْخُذَ ذَاتُهُ الْعَلِيةُ قَدْراً مِنَ الْفَرَاغِ. أَوْ يَكُونَ عَرَضاً يَقُومُ بِالْجِرْمِ، أَوْ يَكُونَ فِي جَهَةٍ للْجْرِمِ، أَوْ لَهُ هُوَجَهَةً، أَوْ يَتَقَيَّدَ بِمَكَانٍ، أَوْ زَمَانٍ، أَوْ تَتَصِفَ ذَاتُهُ الْعِلِيةُ بِالْحَوَادِثِ، أَوْ يَتَصِفَ بِالصّغِرِ، أَوْ الْكِبَرِ، أَوْ يَتَصَفَ ذَاتُهُ الْعِلِيةُ بِالْحَوادِثِ، أَوْ يَتَصِفَ بِالصّغِرِ، أَوْ الْكِبَرِ، أَوْ يَتَصَفَ بَالصّغِرِ، أَوْ الْكِبَرِ، أَوْ يَتَصَفَ بَالصّغِرِ، أَوْ الْكِبَرِ، أَوْ يَتَصَفَ بَالصّغَور أَوْ الْكِبَرِ، أَوْ يَتَصَفَ بَالصّغَور أَوْ الْكَبَرِ، أَوْ يَتَصَفَ بَالصّغِر بَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى: ٥. أَنْ لاَ يَكُونَ قائِمًا بِنَفْسِهِ، بِأَنْ يَكُونَ صِفَةً يَقُومُ بِمَحلٍ، أَوْ الْمُعَالِ أَوْ الْأَعْدَالِ أَوْ الْأَعْدَالَ أَوْ الْأَعْدَالُ أَوْ الْأَعْدَالُ أَوْ الْأَعْدِلَةُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَالَ أَوْ الْأَعْدَالُ أَوْ الْأَعْدَالُ أَوْ الْأَعْدَالَ أَوْ الْأَعْدَالُ أَوْ الْكَبُونَ عَلَيْهِ تَعَالَى: ٥. أَنْ لاَ يَكُونَ قائِمًا بِنَفْسِهِ، بِأَنْ يَكُونَ صِفَةً يَقُومُ بِمَعَلِ اللّهِ اللهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَالَ اللّهُ الْمَالَةُ الْوَالْمُ الْمُ الْمَكُونَ عَلَوْمَ اللّهُ الْمُعْتَلِ أَوْ الْلْعَلِيةُ اللْعَلَالُ أَوْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهِ اللْعِلْمُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهِ اللْعُلِيقُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ اللْمُعْمَالِ أَوْ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

يَحْتَاجُ إِلَى مُخَصَّصٍ، وَكَذَا يَسْتَحيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى: ٦. أَنْ لاَ يَكُونَ وَاحِداً بِأَنْ يَكُونَ مُرَكَبًا فِي ذَاتِهِ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مُمَاثِل فِي ذَاتِهِ، أَوْ يَكُونَ مَعْهُ فِي الْوُجُودِ مُؤَثَّرُ فِي فِعْلِ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى: ٧. العَجْزُ عَنْ مَمْكِن مَّا، ٨. وَإِيجَادُ صِفَاتِهِ، أَوْ يَكُونَ مَعَ كُرَاهِتِهِ لِوُجُودِهِ مُؤَثَّرُ فِي فِعْلِ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّبْعِ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَعَ كَرَاهِتِهِ لِوُجُودِهِ . أَيْ عَدَم إِرَادَتِهِ لَهُ تَعَالَى أَوْ مَعَ الذَّهُولِ، أَوْ الْغَفْلَةِ، أَوْ بِالتَّعْلِيلِ، أَوْ بِالطَّبْعِ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى: ٩. الجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَمِعْلُومٍ مَّا ، ١٠. وَالطَّمَّمُ ، ١٢. وَالصَّمَمُ ، ١٢. وَالعَمَى ، ٣٣. وَالبُكْمُ، وَأَصْدَادُ الصِّفَاتِ المُعْوِيّةِ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذِهِ. وَأَمَّا الجَائِزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى : فَعْلُ كُلِّ مَمْكِن أَوْ تَرْكُهُ.

أَمَّا بُرْهَانُ وَجَودِهِ تَعَالَى: فَحُدوثُ الْعَالَم، لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُحْدِثُ بَلْ حَدَثَ بنَفْسِهِ لَزَمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ المُتَسَاوِيَيْن مُسَاوِيًا لِصَاحِبِهِ رَاجِحًا عَلَيْهِ بِلاَ سَبَبِ وَهُوَ مُحَالٌ. وَدِّلِيلُ حُدُوثِ الْعَالَمِ مُلاَزَمَتُهُ لِلاَّعْرَاضِ الحَادِثَةِ مِنْ: حَرَّكَةٍ، أو سُكُون أو غُيْرهِمَا، وَمُلاَزِمُ الحَادِثِ حَادِثُ. وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْأَعرَاضِ مُشَاهَدَةُ تَغَيُّرهَا مِنْ عَدَم إلَى وَجَودٍ، وَمِنْ وُجُودٍ إلَى عَدَم. وَأُمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْقِدَمَ لَهُ تَعَالَى:فَلاَّنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَديمًا ، لَكَانَ حَادِثًا فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُحْدِثٍ، فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ، أو التسكلسُل. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْبَقَاءِ لَهُ تَعَالَى: فَلاَّنُهُ لَوْ أَمْكُنَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْعَدَمُ، لاَّنتَفَى عَنْهُ القِدَمُ لِكُوْن وُجُودِهِ حِينَئِذٍ جَائِزًا لا وَاجبًا، وَالجَائِزُ لاَ يَكُونُ وُجُودُهُ إِلاَّ حَادِثًا ، كَيْفَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا وُجُوبُ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِه. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوب مُخَالَفَتِهِ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ: فَالزَّنْهُ لَوْ مَا ثُلَ شَيْئًا مِنْهَا، لَكَانَ حَادِثًا مِثْلُهَا، وَذِلِكَ مُحَالٌ لِما عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوبِ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِهِ. وَأَمَا بُرْهَانُ وُجُوبِ قِيَامِهِ تَعَالَى بنفْسِهِ: فَلأَنْهُ تَعَالَى لُو احتَاجَ إِلَى مَحَل لَكَانَ صِفَةً، والصِّفَةُ لا تتصِفُ بصِفَاتِ المَعَانِي ولا المُعنوية، ومَولانًا جَلَّ وَعَزَّ يَجبُ اتصَافُه بِهَا فَليسَ بصِفَة. ولو احتاج إلى مُخُصِص لَكَانَ حَادِثًا ، كَيفَ وَقَد قَامَ البُرهَانُ عَلَى وُجُوب قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِهِ. وَأَمَا بُرْهَانُ وُجُوبِ الوَحدَانِيةِ لَه تَعَالَى: فَلِأَنْهُ لُو لَمْ يَكُنْ وَاحِدَاً لَزَمَ أَنْ لا يُوجَدَ شَيئٌ مِنْ العَالَمِ لِلُزُومِ عَجْزِهِ حِينَذٍ . وأَمَا بُرهَانُ وُجُوبِ اتصَافِهِ تَعَالَى بالقُدرَةِ والإِرَادَةِ والعِلْم والحَياةِ، فَلِأَنْه لَو انتَفَى شيءٌ مِنْهَا لَمَا وُجدَ شَيءٌ مِنْ الحَوَادِثِ. وَأَمَا بُرْهَانُ وُجُوب السَّمْع لَهُ تَعَالَى والبَصَر والكَّلَام، فَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجمَاعُ، وأيضاً لَو لَمْ يَتصَفْ بِهَا لَزَمَ أَنْ يَتصِفَ بأضَدَادِهَا وَهيَ نَقَائِصُّ، والنَقْصُ عَليهِ تَعَالَى مُحَالٌ. وَأَمَا بُرهَانُ كُوْن فِعْلِ الْمُمكِنَاتِ أَو تَركِهَا جَائِزاً فِي حَقِهِ تَعَالَى، فَلأَنه لو وَجَبَ عَليْهِ تَعَالَى شَيَّ مِنهَا عَقلًا، أو استَحَالُ عَقلًا لانقلبَ الممكِنُ وَاجبًا أَوْ مُستَحِيلًا، وَذَلِكَ لا يُعقل.

وأمّا الرُسُلُ عَلَيْهِم الصّلاةُ والسّلامُ فَيَجِبُ فِي حَقِهِم الصّدَفُ وَالْمَّانَةُ وَيَلَيْعُ مَا أَمْرُوا بِتَبلِيغِه الخَلقِ، ويَستَحِيلُ فِي حَقِهِم عَليهم الصّلاةُ والسّلامُ أَصْدَادُ هَذِهِ الصّفَاتِ وهِي الكَذِبُ والحِيّانَةُ يَعْلِ شَيْءٍ مِمَا هَوْا عَنهُ، نهي تَحرِيمٍ أَوْكَرَاهَةِ، أَوْكِمّانِ شَيءٍ مِمَا أَمْرُوا بِتَبلِيغِهِ للخَلقِ، ويَجُورُ فِي حَقِهِم، عَلَيْهِمُ الصّلاةُ وَالسّلامُ، مَا هُو مِنُ الأعرَاضِ البَشرَيةِ النِي لا تُودِي إلى نقْص فِي مَرَاتِهِم العَلِيةِ كَالمَرضِ وَيَحوهِ. أَمَا بُرهَانُ وُجُوبِ صِدْقِهِم، عَلَيْهِمُ الصّلاةُ وَالسّلامُ، فَالأَنْهُم لُو لَمُ يَرهانُ وُجُوبِ صِدْقِهِم، عَلَيْهِمُ الصّلاةُ وَالسّلامُ، فَالأَنْهُم لُو لَمُ يَعْلَى مُحرَةً فَوْلهِ تَعَالَى لَهُم بالمُعجِزَةِ النَّازِلَةِ مَنزِلَة قُولُهِ تَعَالَى: صَدَق عَبْدِي فِي كُلِ مَا يُبلغُ عَني. وَأَمَا بُرهانُ وُجُوبِ الأَمّانَةِ لَمْ الصّلاةُ وَالسّلامُ، فَالْآتَهُم لُو حَانُوا يَعْلَى مُحرَّمٍ أَوْ مَكُرُوه، لانقلبَ المُحرَّم أَو المَكرُوهُ طَاعَةً فِي حَقِهِم لأَنَّ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَمْ وَاللهم وَافَعَالِمِم، وَلاَ يَامُو اللهُ تَعَالَى فِعْلِ مُحرَّمٍ وَلا مَكرُوه، وَهَذَا بِعَيْدِهِ هُو بُوهُ السَّلامُ، وَالسَّلامُ وَعَالِمِهم وَلْعَالِمِم، وَعَدَامِ اللهُ تَعَالَى، وعَدَم رضاهُ بِهَا دَارَجَزًا و لأنبيائِهِ وَالْمِيلِةِ السِّيغُنَاءُ الإللهُ عَني عَنْ الدَّيَ اللهُ عَلَى مَعْ مَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَلَى مُو السَّلامُ، وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أَمَّا استغنَاؤُهُ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَهُو يُوجَبُ لَهُ تَعَالَى: الْوُجُوبَ، وَالْقِدَمَ، وَالْبَقَاءَ وَالْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ، وَالْقِيَامَ بِالنَّفْسِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ السَّمْعُ لَهُ تَعَالَى وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ، إِذْ لَوْ لَمْ تَجِبْ لَهُ هَذِهِ الصَّفَّاتُ، لَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الْمُحْدِثِ أَوْ الْمَحَلِّ أَوْ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ النَّقَائِصَ، ويُوْخَذُ مِنْهُ تَعَالَى عَنِ الْأَغْرَاضَ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَإِلَّا لَزِمَ إِفْتِقَارُهُ إِلَى الْمُحْدِثِ أَوْ الْمَحَلِّ أَوْ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ النَّقَائِصَ، ويُوْخَذُ مِنْهُ تَعَالَى عَنِ الْأَغْرَاضَ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَإِلَّا لَزِمَ إِفْتِقَارُهُ إِلَى مَا يُحَصِّلُ عُرَضَهُ ، كَيْفَ وَهُو جَلَّ وَعَزَّ الْعَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، ويُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ اللَّيَ يَعَالَى فِعْلُ شَيْءً مِنَ اللَّهُ مَنْ كُلِّ مَا سِواهُ، ويُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ اللَّيَ الْمَعْرَا اللَّيْ فَعْلُ اللهُ وَعَزَ الْعَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِواهُ، ويُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ اللهَ يَجِبُ عَلَيْهُ تَعَالَى فِعْلُ شَيْءً وَمَنْ كُلِّ مَا اللهُ وَكَمَالُ لَهُ مَا يُحَصِّلُ عَرَضُهُ ، إِذْ لَا يَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى السَّيْءُ مِنْهُ عَقْلَاكُ الشَّيْءُ وَمَنَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ وَكَمَالُ لَهُ ، كَيْفَ وَهُوجَلَ وَعَزَ الْعَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ .

وَأَمَّا افْتِقَارُ كُلِّ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ فَهُو يُوجِبُ لَهُ تَعَالَى الْحَيَاةَ وَعُمُومَ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ، إِذْ لُو اِنْتَفَى شَيْءٌ مِنْهَا لَمَا أَمْكُنَ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ الْحَوَادِثِ، فَلَا يَفْتَوَرُ إِلَيْهِ شَيْءٌ، كَيْفَ وَهُو الَّذِي يَفْتَوَرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، ويُوجِبُ لَهُ تَعَالَى أَيْضًا الْوَحْدَائِيَّةَ، إِذْ لُو اللهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، ويُوجِبُ لَهُ تَعَالَى أَيْفِ شَيْءٌ لِلْزُومِ عَجْزِهِمَا حِينَئِذٍ، كَيْفَ وَهُو الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، ويُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْكَانَ مَعَهُ ثَانٍ فِي الْأَلُوهِ يَةِ لَمَا افْتَقَرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ لِلْزُومِ عَجْزِهِمَا حِينَئِذٍ، كَيْفَ وَهُو الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، ويُؤْخَذُ مِنْهُ

أَيضاً حُدوثُ الْعَالَمِ بِأَسْرِه، إِذْ لَوْكَانَ شَيْءٌ مِنْهُ قَدِيماً لَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُسْتَغْنَياً عَنْهُ تَعَالَى، كَيْفَ وَهُو الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَفْتُورَ الْإِنْ وَمُ الْكَانِ الْمَا عَنْهُ الْمَا اللَّهُ عَنْ مَوْالَا اللَّهُ عَنْ مَوْالَا اللَّهُ عَنْ مَوْالَا اللَّهُ عَمْوها وَعَلَى كُلِّ حَالَ، هَذَا إِنَّ قَدَّرَتُ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الْكَائِنَاتِ يُؤَثِّرُ بِطَبْعِهِ، وَأَمَّا إِنَّ قَدَرْتَهُ كَيْفَ وَهُو الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ عُمُومًا وَعَلَى كُلِّ حَالَ، هَذَا إِنَّ قَدَرَتُ أَنَ شَيْئاً مِنَ الْكَائِنَاتِ يُؤَثِّرُ بِطَبْعِهِ، وَأَمَّا إِنَّ قَدَرْتَهُ كُيْمُ مَا سِوَاهُ عُمُومًا وَعَلَى كُلِّ حَالَ هَذَا إِنَّ قَدَرَتُ أَنَ شَيْئاً مِنَ الْكَائِنَاتِ يُؤَثِّرُ بِطَبْعِهِ، وَأَمَّا إِنَّ قَدَرْتِهُ مُوَالَّا اللَّهُ فِيهِ كَمَا يَرْعُمُهُ كُثِيرٌ مِنَ الْجَهْلَةِ فَذَلِكَ مُحَالِ أَيضاً ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذِ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ مَفْلَا اللهُ فِيهِ كَمَا يَرْعُمُهُ كُثِيرٌ مِنَ الْجَهْلَةِ فَذَلِكَ مُحَالُ أَيضاً ، لِللَّهُ يَا اللهُ فَيه كَمَا يَرْعُمُهُ كُثِيرٌ مِنَ الْجَهْلَةِ فَذَلِكَ مُحَالُ أَيضاً ، لِللَّهُ يَعْمَلُ مِي مَا يَعْمُولُ وَعَلَى اللهُ فَيهِ كُمَا يَرْعُمُهُ كُثِيرٌ مِنَ الْجَوْلِةِ فَذَلِكَ مُحَالًا أَلْفَالِهُ إِللهَ وَاسِطَةٍ، وَذَلِكَ مَا عَرَفُهُ وَيُوكِ وَمُوبِ استِغْنَائِهِ جَلَّ وَعَزَّ مَوْلِكَ مُو مَوْلَا اللهُ اللهُ إِللهَ اللهُ اللهُ

وَأَمَا قُوْلُنَا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَدْ خُلُ فِيهِ الْإِيَانُ بِسَائِرِ الْأَبْيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْكَتُبِ السَّمَاوِيَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَاءَ بِتَصْدِيقِ ذِلِكَ كُلِّهِ، ويُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ صِدْقِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاسْتِحَالَةُ اللَّهُمْ، وَإِنَّا لَمْ يَكُونُوا رُسُلاً أَمْنَاءً لِمَوَّلَانَا الْعَالِمِ بِالْخَفِيَّاتِ جَلَّ وَعَزَّ، وَاسْتِحَالَةُ فِعْلِ الْمَنْهِيَّاتِ كُلِّهَا، اللَّهُمُ أَنْ اللهِ الْعَالِمِ بِالْخَفِيَّاتِ جَلَّ وَعَزَّ، وَاسْتِحَالَةُ فَعْلِ الْمَنْهِيَاتِ كُلِّهَا ، اللَّهُمُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْولِ اللهِمْ وَاللهُمْ وَسُكُونِهِمْ، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي جَمِيعِهَا مُخَالَفَةٌ لِأَمْرِ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ، الَّذِي اخْتَارَهُمْ عَلَى جَمِيعِ النَّاسَ بِأَقْوَالِهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَى الْمَنْعَ عَلَى عَلَيْ وَمُ اللهِمْ وَسُكُونِهِمْ، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي جَمِيعِهَا مُخَالَفَةٌ لِأَمْرِ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ، الَّذِي اخْتَارَهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَأَمْنَاقُ مِي وَعَلَوْمَ مَنْولِهِمْ وَعُلُومَ مَنْ لِلهُمْ عَلَى مِعْ الْمَالِمُ اللهُ الْعَالِمِ مُؤَلِنَا اللهُ الْعَلَامِ مَا عَلَى مَعْلَى اللهُ اللهِ الْعَالَمِ مِنْ فَي فَوْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيَةِ عَلَيْهِم، إِذْ ذَاكَ لَا يَقْدَحُ فِي رِسَالِتِهِمْ وَعُلُومَ مَنْ لِيهِمْ وَعُلُومَ مَنْ لِيهُ مَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ وَلَكُ مَمَّا يُولِدُ وَالْكَ مَمَّا يُزِيدُ فِيهَا .

فَقَدْ بَانَ لَكَ تَضَمَّنُ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ - مَع قِلَةِ حُرُوفِهَا - لِجَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَى المُككَّفِ مَع وَتُهُ مِنْ عَقَائِدِ الإِيَمَانِ فِي حَقهِ تَعَالَى، وَفِي حَق رُسُلِهِ، عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَلَعَلَهَا الاحْرِصَارِهَا مَع الشِّيمَالِهَا علَى ما ذَكُوْنَاهُ جَعَلَهَا الشَّرْعُ تَرْجَمَةً عَلَى مَا فِي القَلْبِ مِنْ الإِسْلام، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدِ الإِيمَانَ الإَيهَا، فَعَلَى العَاقِلِ أَنْ يُكثِرَ مِنْ ذِكْرِهَا مُسْتحضِرًا لِمَا احتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ عَقَائدِ الإِيمَانَ وَاللهُ مَنْ الْإِسْلام، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدِ الإِيمَانَ الإَيهَ اللهُ عَلَى العَاقِلِ أَنْ يُكثِرَ مِنْ ذِكْرِهَا مُسْتحضِرًا لِمَا احتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ عَقَائدِ الإِيمَانَ حَصْر، وَبِاللهُ حَتَى يَمتَزِجَ مَع مَعنَاهَا بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، فَإِنَّهُ يَرَى لَما مِن الأسرار وَالعَجَائِب إِن شَاءَ اللهُ تَعالَى مَا لاَيدُخُلُ تحتَ حَصْر، وَبِاللهُ التَعْفَى لا رَبَ غَيرُهُ، ولا مَعبودَ سِواهُ، نَسألُهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجَعَلَنَا وَأَحِبَنَنَا عِندَ المَوْتِ نَاطِقِينَ بكِكُمَةِ الشَّهَادَةِ عَالَمِينَ بها، وصَالَى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَدٍ كُلِّمَ الذَّكُونَ، وعَقَلَ عَنْ ذَكِهِ الغَافِلُونَ، ورَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ المُعْمَلِي اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَدٍ كُلِّمَا إِللهَ عَلَى المُرْسَلِينَ، والنَّا يَعِينَ لَمْم بإحسَانِ إلى يَعْمِ الدَّيْنِ، وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، والحَدُ لللهُ رب العَالَمِينَ لَمْ عَلَى عَنْ أَصَانِ إِلَى يَعْمِ الدَّيْنِ، وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، والحَدُ للهُ رب العَالَمِينَ .